## أَشِعَّهُ الأَنْوَارِ فِيمًا تَضَمَّنَتْهُ (لَا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ) مِن ْ بَعْضِ الأَسْرَارِ ·

## سليمان بن سعمان النجدي

\*\*\*

قَالَ - رَحِمَه اللهُ - وَقَدْ سَأَلَهُ بَعْضُ الإِخْوَانِ أَنْ يَنْظِمَ كَلامَ الشَّيْخ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنِ بْنِ الشَّيْخ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الوَهَّابِ - رَحِمَه اللهُ :

اِعْلَمْ - رَحِمَكَ اللهُ - أَنَّ كَلِمَةَ الإِخْلاصِ "لا إِلَهَ إلاَّ اللهُ" لا تَنْفَعُ قَائِلَهَا إلاَّ بِمَعْرِفَةِ مَعْنَاهَا، وَهُوَ نَفْيُ الإِلَهِيَّةِ عَمَّا سِوَى اللهِ، وَالْبَرَاءَةُ مِنْ الشَّرِرْكِ فِي الْعِبَادَةِ، وَإِفْرَادُ اللهِ تَعَالَى بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهَا².

وَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُنَا الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَنِ بْنِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ - رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى3 ـ سَبْعَةَ شُرُوطٍ، وَذَكَرَ أَنَّهَا لاَ تَصِحُّ هَذِهِ الْكَلِمَةُ مِنْ قَائِلِهَا وَلاَ تَنْفَعُهُ إلاَّ إِذَا اسْتَجْمَعَتْ لَهُ هَذِهِ الشُّرُوطُ<sup>4</sup>.

وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَنْظِمَهَا وَأَذْكُرَ فِي ضِمْنِ ذَلِكَ الإشَارَةَ ۚ إِلَى تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَتَوْحِيدِ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ (عَلَى سَبِيلُ الإجْمَالِ وَالتَّنْبِيهِ، وَأَذْكُرَ) ۖ نَوَاقِضَ الإسْلامِ الْعَشَرَةَ ۖ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّيْخُ شَيْخُ الإسْلامِ وَعَلَمُ الْهُدَاةِ الأَعْلامِ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ - رَحِمَهُ اللهُ - لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ، فَأَقُولُ وَبِهِ الثِّقَةُ وَالْعِصْمَةُ 8:

طُبِعَت بِتَحقيقِ الشَّيخِ : محمد بن عمر العقيل أبي عبدالرحمن بن عقيل الظاهري (ط :مكتبة الرشد) [ 1427 هـ] في السّفْر الّثالث -171.

تنبيه : يأتي أحياناً في الحاشية في (أ) فالمقصود ط المصطفوية وإذا قال) ب) فالمقصود ط الرويشد كما أشار إلى ذلك المحقق في المقدمة

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>توجد القصيدة ومقدمتها مخطوطة بمكتبة الشيخ وليد آل فريان وفيها: أنواع العبادة .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>في نسخة وليد: شيخنا الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله تعالى .

<sup>4</sup>يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد ص 64 : لا بُد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط , لا تنفع قائلها إلا باجتماعها .

أحدها: العلم المنافي للجهل.

الثاني :اليقين المنافي للشك .

الثالث: القبول المنافي للرد.

الرابع: الإنقياد المنافي للترك .

الخامس: الإخلاص المنافي للشرك.

الحامس : الصدق المنافي للكذب .

السابع المحبة المنافية لضدها

السبح العجب العديد

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>في نسخة وليد: فأحببت أن أنظم ذلك وأذكر في ضمنه الإشارة.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>فيما بين القوسين ليس في نسخة وليد . وفيها : ونواقض .

<sup>7</sup>نذكر كل واحدة في مكانها عندما ينص عليها الشاعر, وهي في (مجموعة التوحيد ص 27 - 28).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>لم ترد المقدمة السابقة في (ب).

| إِلَى كُلِّ ذِي قَلْبٍ سَلِيمٍ مُوَحِّدِ                   | رَسَائِلُ إِخْوَانِ الصَّفَا وَالتَّوَدُّدِ                  | 1  | المقدمة  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|----------|
| صَلاةً وَتَسْلِيمًا عَلَى خَيْرٍ مُرْشِدِ                  | وَمِنْ بَعْدِ حَمْدِ اللهِ وَالشُّكْرِ وَالثَّنَا            | 2  |          |
| بِعَدِّ وَمِيضِ الْبَرْقِ أَهْلَ التَّوَدُّدِ              | وَآلٍ وَصَحْبٍ وَالسَّلامُ عَلَيْكُمُ                        | 3  |          |
| مِنَ الْجُهْلِ بِالدِّينِ الْقَوِيمِ الْمُحَمَّدِ          | وَبَعْدُ فَقَدْ طَمَّ البَلاءُ وَعَمَّنَا                    | 4  |          |
| لِغَيْرِ الإِلَهِ الْوَاحِدِ الْمُتَفَرِّدِ                | ِمِمَا لَيْسَ نَرْجُو <sup>11</sup> كَشْفَهُ وَانْتِقَاذَنَا | 5  |          |
| يُعَادِيهِمُ مِنْ أَهْلِهَا كُلُّ مُعْتَدِي                | وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ النَّزْرُ 12 فِي كُلِّ بَلْدَةٍ         | 6  |          |
| إِلَى الْفِقْهِ فِي أَصْلِ الْمُدَى وَالتَّحَرُّدِ         | فَهُبُّوا عِبَادَ اللهِ مِنْ نَوْمَةِ الرَّدَى               | 7  |          |
| نَضِيدًا 14 مِنَ الأَصْلِ الأَصِيلِ الْمُؤَطَّدِ           | وَقَدْ عَنَّ أَنْ نُهْدِي إِلَى كُلِّ صَاحِبٍ                | 8  |          |
| لِذَلِكَ أَمْ قَدْ غِينَ قَلْبُكَ 16 بِالدَّدِ             | فَدُونَكَ مَا نُهْدِي فَهَلْ أَنْتَ قَابِل ّ                 | 9  |          |
| كَأَنْ لَمْ تَصِرْ يَوْمًا إِلَى قَبْرِ مُلْحَدِ           | تَرُوقُ لَكَ الدُّنْيَا وَلَذَّاتُ أَهْلِهَا                 | 10 |          |
| وَتَحْظَى بِجَنَّاتٍ وَخُلْدٍ مُؤَبَّدِ                    | فَإِنْ رُمْتَ أَنْ تَنْجُو مِنَ النَّارِ سَالِمًا            | 11 |          |
| وَحُورٍ حِسَانٍ - كَالْيَوَاقِيتِ - خُرَّدِ 22             | $\frac{21}{20}$ وَرُوْحِ وَرَيْحَانٍ وَأَرْفَهِ حَبْرَةٍ     | 12 |          |
| بِأَنْوَاعِهَا للهِ قَصْدًا وَجَرِّدِ                      | فَحَقَّقُ لِتَوْحِيدِ الْعِبَادَةِ مُخْلِصًا                 | 13 | توحيد    |
| وَبِالْخُبِّ وَالرَّغْبَا <sup>23</sup> إِلَيْهِ وَوَحِّدِ | وَأُفْرِدْهُ بِالتَّعْظِيمِ وَالْحُوْفِ وَالرَّجَا           | 14 | العبودية |
| وَلا تَسْتَغِثْ إِلاَّ بِرَبِّكَ تَهْتِدِي                 | وَبِالنَّذْرِ وَالذَّبْحِ الَّذِي أَنْتَ نَاسِكٌ             | 15 |          |
| لَهُ خَاشِيًا بَلْ خَاشِعًا فِي التَّعَبُّدِ               | وَلا تَسْتَعِنْ إِلاَّ بِهِ وَبِحَوْلِهِ                     | 16 |          |
| وَكُنْ لائِذًا بِاللهِ فِي كُلِّ مَقْصِدِ                  | وَلا تَسْتَعِذْ إِلاَّ بِهِ لا بِغَيْرِهِ                    | 17 |          |
| عَلَيْهِ وَثِقْ بِاللَّهِ ذِي الْعَرْشِ تَرْشُدِ           | إِلَيْهِ مُنِيبًا تَائِبًا مُتَوَكِّلاً                      | 18 |          |
| فَدَاعٍ لِغَيْرِ اللهِ غَاوٍ 24 وَمُعْتَدِي                | وَلا تَدْعُ إِلاَّ اللهَ لا شَيْءَ غَيْرَهُ                  | 19 |          |

 $^{9}$ إخوان الصفا : يقصد معناها اللغوي المباشر , وليس الجماعة المعروفة في التاريخ .

10 مُ مَّ : عمَّ . 11 في نسخة وليد : بما ليس نشكو .

<sup>12</sup>النَّزر : القليل .

13 الردى: الموت والهلاك

14 نضيداً: منسقاً مؤتلفاً مسوى .

15 المؤطد : المثبت المرسى . 16غين على قلبه : غُطي عليه .

<sup>17</sup>الدَّد : اللَّهو اللعب.

18 الملحد: اللَّحد.

<sup>19</sup>رمت : طلبت .

<sup>20</sup>الرَّوح : الراحة , والرحمة , ونسيم الريح .

<sup>22</sup>الحبرة : الثوب الناعم الموشى . <sup>22</sup>خُرَّد : أبكار .

23في(ب) وانحنى.

<sup>24</sup>الغاوي: الضال وبعد هذا البيت سقط ستة أبيات من نسخة وليد.

| 20 وَكُنْ حَاضِعًا للهِ رَبُّكَ لَا لِمَنْ وَصَلَلُ لَهُ وَاحْذَرْ مُرَاءَاةً نَاظِي 21 وَصَلَلُ لَهُ وَاحْذَرْ مُرَاءَاةً نَاظِي 22 وَحَانِبْ لِمَا قَدْ يَفْعَلُ النَّاسُ عِنْدَ مَنْ وَقَدُونَ نَعْوَلِمُ النَّيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّفِي النَّيْلِ وَالأَنْفِ بِالنَّيْلِ وَلَا نَعْلُ مُعْتَدِي 23 يَعُومُونَ تَعْظِيمًا وَيَعْنُونَ نَعْوَلِهَ النَّسُرُ فَوْقُ الرَّاسُ وَالأَنْفِ بِالنَّيْلِ وَلَا يَعْلُ مُعْتَدِي 23 يَعُومُونَ تَعْظِيمًا وَيَعْنُونَ نَعْوَلِهَا النَّيْلُ فَوْمُونَ نَعْوَلِهِ النَّيْلِ وَاللَّهُ عُلَيْمِ وَذَا فِعْلُ مُعْتَدِي 24 وَهَذَا اللَّهُ عُلِمُ مُنْ وَقُ مَنْ فُوقُ اللَّهُ عُلِمُ مُنْ وَقُ مَرْ فَوْقُ اللَّهُ وَاحْذَرُ أَنْ بَعْيَءٍ مِرْقُولِ وَمَعْنُهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلَيْمِ وَلَا يَعْرِقُ وَلَ اللَّهُ عُلَيْمِ وَمَعْنُهُ اللَّمِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلَيْمِ وَمِنْ فَوْقِ اللَّهُ وَاحْذَرُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَبْدِ وَلَا يَعْرُ وَلَ اللَّهُ عَلَيْمِ وَمِنْ فَوْقِ اللَّهُ وَاحْدَلُوهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحْدَلُوهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحْدَلُوهُ وَمِنْ فَوْقِ اللَّهُ وَاحْدَلُوهُ وَاللَّهُ وَاحْدَلُوهُ وَاللَّهُ وَاحْدَلُوهُ وَاللَّهُ وَاحْدَلُوهُ وَاللَّهُ وَاحْدَلُوهُ اللَّهُ وَاحْدَلُوهُ اللَّهُ وَاحْدَلُوهُ وَاللَّهُ وَاحْدَلُوهُ وَاللَّهُ وَاحْدَلُوهُ وَاللَّهُ وَاحْدَلُوهُ وَاللَّهُ وَاحْدَلُوهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاحْدَلُوهُ وَاللَّهُ وَاحْدَلُوهُ وَاللَّهُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ وَالْفُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِي وَاللَّهُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ وَلَا لَلْهُ مَقْ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلِلْ لَلْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْمُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ فَا وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلَهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلَا لَلْهُ وَلَا لَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلَ           |                                                      |                                                        |    |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|----------|
| 22 وَجَانِبُ لِمَا قَدْ يَهْعَلُ النَّاسُ عِنْدَ مَنْ وَيُوْلُ لَهُ حَقًّا فَحَاؤُوا بِمَوَيْدِ 23 وَجَانِبُ لِمَا قَدْ يَغْونَ خَوْهُ وَيُوْلُونَ خَوْهُ الرَّأْسِ وَالأَنْفِ بِالْيَدِ 24 وَهَدُهُ مُونَ تَعْظِيمًا وَيَخْنُونَ خَوْهُ 24 إِنَّي بِعْظِيمً وَوَا فِعْلُ مُغْتَدِي 24 وَهَذَهُ لَنْعَادِ عَلَى عَهْدِ نُوحٍ وَالنَّبِيّ مُحْتَدِي 25 وَهَذَهُ لَنْ الله مُخْتِي الشِّرُكُ قَدْ أَنَى عَهْدِ نُوحٍ وَالنَّبِيّ مُحْتَدِ 26 وَهَذَهُ فِي الْخُصُومَةُ قَدْ جَرَتُ عَلَى عَهْدِ نُوحٍ وَالنَّبِيّ مُحْتَدِ 27 وَهَذَهُ فِي الْخُصُومَةُ قَدْ جَرَتُ عَلَى عَهْدِ نُوحٍ وَالنَّبِي عَجْدِ عَمَا لِللهُ السِّرِكُ قَدْ أَنَى عَهْدِ نُوحٍ وَالنَّبِيّ مُحْتَدِ 28 وَهَذَهُ فِي الْفُصُومَةُ قَدْ جَرَتُ عَلَى عَهْدِ نُوحٍ وَالنَّبِيّ مُحْتَدِ 28 النَّالِقُ الْمُحْتِي الْمُعْتِي اللَّوْرَاقُ فَا اللهُ وَاجْتَدِ 29 الْوَلِيقِ اللهِ عَلَى خَرْثُ فَى الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي اللَّهُ وَاجْتَدِ 29 الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي اللهِ عَلَى عَرْشِهِ مِنْ فَوْقِ سَنْعِ مُمُحِدِ 29 وَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ السِّرِهِ عَلَى اللهِ السُّرِهِ وَلَى اللهُ السَّرَاقِ وَلَ الْمُلِ السَّرَاقِ وَلَ الْمُلِولُ الْمُلْولُ الْمُلِولُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ السَّلَا اللهُ           | تُعَظِّمُهُ وَارْكَعْ لِرَبِّكَ وَاسْجُدِ            | وَكُنْ خَاضِعًا للهِ رَبِّكَ لا لِمَنْ                 | 20 |          |
| 23 يَمُّومُونَ تَعْظِيمًا وَيَعْنُونَ خُوْوَهُ وَلَيْ وَلَوْمُونَ نَعْظِيمً وَذَا فِعْلُ مُعْتَدِي 24 وَهَذَا سُحُودٌ وَاخْيَنَا بِإِشَانَوْ وَلَيْ فَاللّهُ بِتَعْظِيمٍ وَذَا فِعْلُ مُعْتَدِي 25 وَهَذَا اللّه عُنْ وَاخْيَا بِإِشَانَوْ وَلَى اللّه مُعْتَصَلّ فَوَحَدُهُ ثَمْ مُعَدِي 26 وَقِيْ صَرَفِهَا 5 أَوْ بَعْضِهَا الشِّرْكُ قَدْ أَتَى 26 وَقِيْ صَرَفِهَا 5 أَوْ بَعْضِهَا الشِّرْكُ قَدْ أَتَى عَهْدِ نُوحٍ وَالنِّبِيِّ مُحَمَّدِ 26 وَهَذَهُ فِي أَنْعَالِهِ جَلَّ وَيْ كُرُنُ عَلَى عَهْدِ نُوحٍ وَالنَّبِي مُحَمَّدِ 28 وَحَدْهُ فِي أَنْعَالِهِ جَلَّ ذِكُونُ هُوَ الْمَالِكُ الرَّرَاقُ فَاسْأَلُهُ وَاحْتَدُهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ الْمُعْمِيثُ مُدَبَّرٌ 4 فَوَ الْمَالِكُ الرَّرَاقُ فَاسْأَلُهُ وَاحْتَدُهُ وَمُعْمِدِ 30 اللّهِ النِّي 28 فَوَخَدُهُ فِي أَمْعَلِهِ وَصِهَاتِهِ وَكَالِي النِّي عَلَى عَرْشِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعٍ مُمَجَدِ 12 وَوَحَدُهُ فِي أَسُمَائِهِ وَصِهَاتِهِ وَالْسَلْعُ النَّسُ مِنْ قَوْقِ سَبْعٍ مُمَجَدِ 12 وَالصَمْاتِ 32 وَالسَمْعُ مَنْ فَوْقِ سَبْعٍ مُمَجَدِ عَلَى عَرْشِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعٍ مُمُجَدِ 14 وَالصَمْاتِ عَلَى عَرْشِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعٍ مُمَجَدِ الللّهُ عَلَى اللّهُ حَقَّ بِلَاتِهِ وَبَائِنَ 32 وَالْسَلْعُ وَالْسُلُو التَّرَاقِ وَلَا النَّصُّ مِنْ آيٍ وَمِنْ فَوْقِ سَبْعٍ مُمَجَدِ والصَمْاتِ والصَمْاتِ والصَمْاتِ والْمَعْقِ وَالْسَلْعُ عَلَى عَرْشِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعٍ مُمَجَدِ والصَمْاتِ والْمَعْرَاقِ وَلَى اللّهُ حَقَّ بِلَاتِهِ وَمَائِيقًا وَحَلَى مُنْ عَيْرِ كَيْفٍ وَبَائِنَ عَلَى السَّعْ مُنْ عَرْقُ كَاللّهُ وَمِعْمَلِهُ وَالْسَلْعُ وَمَا فَوْلُ أَمْدِي عَلَى السَّعْ مُنْ عَلْمُ وَمَعْمِ عَلَى عَرْشِهِ مِنْ فَوْقِ أَسْمُ فَى أَنْ اللهُ عَقْ كَرَا مَعْلِي اللّهُ وَمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ فَوْلُ أَهْلِ التَرْمُ وَالْمُ الْمُعْلِولُ أَمْدِ الْمُعْلِقُ وَلَا أَمْلِ التَرْمُ وَالْ أَعْلَى التَرْمُ وَلَا أَنْ فَلَا أَلْمَالِ التَرْمُ وَلَى أَنْ اللهُ وَلَا أَنْهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ فَالْمُ الْمُعْلِي الللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُولِ الْمُعْلِقُ الللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ السِّرَاقُ وَلُولُولُ السَّعِلُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُولِ الْمُعْلِى السَّعِيقَالُ اللهُ السِّرَا وَلِلْ السَّعِلُ            | إِلَيْكَ وَتَسْمِيعًا لَهُ بِالتَّعَبُّدِ            | وَصَلِّ لَهُ وَاحْذَرْ مُرَاءَاةً نَاظِرٍ              | 21 |          |
| 24 وَهَذَا سُحُودٌ وَالْحِنَا بِإِشَارَةٍ  25 إِلَى عَيْرِ ذَا مِنْ كُلِّ أَنْوَاعِهَا الَّتِي وَقَا الله مُخْتَصِ فَوَحِدْهُ تُسْعَدِ  26 وَفِي صَرْفِهَا 25 أَوْ بَعْضِهَا الشِّرْكُ قَدْ أَتَى عَهْدِ نُوحٍ وَالنَّبِيّ مُحَمَّدِ  27 وَهَذَا الَّذِي فِيهِ الْحُصُومَةُ قَدْ جَرَتْ  28 وَهَذَا الَّذِي فِيهِ الْحُصُومَةُ قَدْ جَرَتْ  28 فَوَحِدْهُ فِي أَفْعَالِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ  الربويية وَهِ هُوَ الْمُالِكُ الرَّرَاقُ فَاسْأَلُهُ وَاحْتَدِ وَعَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الل           | يَرَوْنَ لَهُ حَقًّا فَجَاؤُوا بِمُوْتِدِ            | وَجَانِبْ لِمَا قَدْ يَفْعَلُ النَّاسُ عِنْدَ مَنْ     | 22 |          |
| 25 إِلَى غَيْرِ ذَا مِنْ كُلِّ أَنْوَاعِهَا النَّيْ فَقَدْ أَتَى 26 وَفِي صَرَفِهَا 25 أَوْ بَعْضِهَا الشِّرْكُ قَدْ أَتَى 26 وَفِي صَرَفِهَا 52 أَوْ بَعْضِهَا الشِّرْكُ قَدْ أَتَى 27 وَهَذَا الَّذِي فِيهِ الخُصُومَةُ قَدْ حَرَتْ 28 عَلَى عَهْدِ نُوحٍ وَالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ 28 وَهَذَهُ فِي أَفْعَالِهِ حَلَّ ذِكْرُهُ هُوَ الْمَالِكُ الرَّرَاقُ فَاسْأَلُهُ وَاحْتَدِ 29 اللَّهِ عَلَّ ذِكْرُهُ 29 أَفْعَالِهِ حَلَّ ذِكْرُهُ هُو الْمَالِكُ الرَّرَاقُ فَاسْأَلُهُ وَاحْتَدِ 29 اللَّهِ عَلَى عَيْرِ ذَا مِنْ كُلِّ أَفْعَالِهِ الَّتِي 29 أَفْعَالِهِ اللَّتِي 29 أَنْ اللهُ حَقَّ بِذَاتِهِ 29 أَنْ اللهُ كُلُّ مُعَلِي عَيْرٍ كَيْفٍ وَبَائِنْ 29 أَنْ اللهُ عَقْ وَوَلَ أَمْهِ مِنْ قَوْلِ أَمْهِ مِنْ قَوْلِ أَمْهِ مِنْ قَوْلِ أَمْهِ فَوْقِ مَنْ عَيْرٍ كَيْفٍ وَبَائِنْ 29 أَنْ اللهُ عَقْلَ عَلَى عَرْشِهِ مِنْ آيِ وَمِنْ قَوْلُ أَمْهِ 29 وَالصَفَاتِ اللهِ حَقِّ كَمَا أَتَى 29 أَنْ اللهُ عَقْلَ عَوْلُ أَمْهِ التَّرَمُّ وَقُلْ أَمْهِ كُلُو التَّرَهُ وَلَا أَمْهُ لِلْ التَرَمُّدِ 29 أَنْ اللهِ عَقْ عَوْلُ أَمْهُ التَّرَمُّ وَقُلْ أَمْهُ وَلَا أَمْهُ وَلَوْ أَمْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ التَرَمُّ وَلَى الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ عَلَى اللهُ التَرَمُّ وَلَى اللهُ التَرَمُّ وَلَى اللهُ التَرَمُّ وَلَا أَمْهُ وَلِلْ اللهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ السَّلُولُ اللهِ التَرَاقُ وَلُ اللهُ اللهُ التَرَاقُ وَلُ اللهُ التَرَاقُ وَلُولُ اللهُ التَرَاقُ وَلَ اللهُ اللهُ التَرَاقُ اللهُ التَلْمُ اللهُ التَلُولُ اللهُ أَلُ اللهُ اللهُ السِّلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ التَلْمُ اللهُ اللهُ ال           | وَيُومُونَ نَحْوَ الرَّأْسِ وَالأَنْفِ بِالْيَدِ     | يَقُومُونَ تَعْظِيمًا وَيَحْنُونَ نَحْوَهُ             | 23 |          |
| وَهِ مَرْفِهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاحْدَرْ أَنْ بَجِيءَ بِمَوْئِدِ عَلَيْهُ وَاحْدَرْ أَنْ بَجِيءَ بِمَوْئِدِ عَلَى عَهْدِ نُوحٍ وَالنّبِيِّ مُحَمَّدِ وَهَذَا الَّذِي فِيهِ الْخُصُومَةُ قَدْ حَرَتْ عَلَى عَهْدِ نُوحٍ وَالنّبِيِّ مُحَمَّدِ وَهَذَا اللّذِي فِيهِ الْخُصُومَةُ قَدْ حَرَتْ عَلَى عَهْدِ نُوحٍ وَالنّبِيِّ مُحَمَّدِ وَهَ وَهَدْهُ فِي أَفْعَالِهِ حَلَّ ذِكْرُهُ هَوْ الْمَالِكُ الرّزَاقُ فَاسْأَلُهُ وَاحْتَدِ 29 هُوَ الْخَالِقُ الْمُحِيي الْمُمِيتُ مُدَبّرٌ هُوَ الْمَالِكُ الرّزَاقُ فَاسْأَلُهُ وَاحْتَدِ 29 الْمُعلِي الْمُمِيتُ مُدَبّرٌ هُوَ الْمَالِكُ الرّزَاقُ فَاسْأَلُهُ وَاحْتَدِ 29 هُوَ الْخَالِقُ اللّهُ عَيْرٍ ذَا مِنْ كُلِّ أَفْعَالِهِ الَّتِي الْمُفَلِدِ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ اللّي اللهُ عَيْرِ ذَا مِنْ كُلِّ أَفْعَالِهِ الّتِي وَمِفَاتِهِ وَمِنْ اللّهُ عَلْ إِنْ اللهُ عَيْرِ عَيْرٍ كَيْفٍ وَبَائِنَ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَرْشِهِ مِنْ فَوْقِ مَنْ عَيْرِ كَيْفٍ وَبَائِنَ وَالصَفَاتِ اللّهِ حَقِّ كَمَا أَتَى وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَمِنْ قَوْلِ أَحْلُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال           | إلَيْهِ بِتَعْظِيمٍ وَذَا فِعْلُ مُعْتَدِي           | وَهَذَا سُجُودٌ وَانْحِنَا بِإِشَارَةٍ                 | 24 |          |
| توحيد 28 فَوَحِّدْهُ فِي اَفْعَالِهِ حَلَّ ذِكْرُهُ مُوسَدِّ اللهُ أَكْمَلُ سَيِّدِ 28 الْمَالِكُ اللهُ أَكْمَلُ سَيِّدِ 28 الْمَالِكُ اللهُ أَكْمَلُ سَيِّدِ 29 هُوَ الْمَالِكُ الرَّزَاقُ فَاسْأَلُهُ وَاحْتَدِ 29 الْمَالِكُ الرَّزَاقُ فَاسْأَلُهُ وَاحْتَدِ 30 الربوبية عَرْ وَا مِنْ كُلِّ أَفْعَالِهِ الَّتِي 30 الْمُعِيقِ الْمُعِيقِ الْمُعِيقِ الْمُعِيقِ وَعَلَيْهِ وَصِفَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَصِفَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ مُمُحَدِ 31 اللهُ حَقِّ بِذَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعٍ مُمُحَدِ 32 اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ حَقِّ بِذَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعٍ مُمُحَدِ 33 اللهَ عَلَى عَرْشِهِ مِنْ فَوْلِ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 34 وَالصَفَاتِ اللهِ حَقِّ كَمَا أَتَى وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 35 وَلَى مُعَانِيهَا فَحَقِّ حَقِيقَةً وَلَى اللهُ عَلَيْ عَقِيقًا فَوْلُ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 35 اللهُ عَلَيْ اللهُ عَقْ حَقِيقَةً قَوْلُ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 35 وَلَيْ مَعَانِيهَا فَحَقِّ حَقِيقَةً \$ وَلَيْسَتْ بَحَازًا قَوْلُ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 35 عَلَيْهِ اللهُ حَقِّ حَقِيقَةً \$ وَلَيْسَتْ بَحَازًا قَوْلُ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 35 عَلَيْهِ عَقِيقَةً \$ وَقِيعَةً \$ وَلَيْسَتْ بَحَازًا قَوْلُ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 35 عَلَيْهِ عَقِيقَةً \$ وَقِيعَةً \$ وَقَيْسَةً \$ وَقَيْسَةً \$ وَقُلُ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 35 عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَقِيقَةً \$ وَلَيْسَتْ بَحَازًا قَوْلُ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 35 عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَقِيقَةً \$ وَلَيْسَتْ بَحَازًا قَوْلُ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 35 عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ التَرْمُدِ 36 عَلَيْهُ اللهُ الل | بِهَا اللَّهُ مُخْتَصُّ فَوَحَّدُهُ تُسْعَدِ         | إِلَى غَيْرِ ذَا مِنْ كُلِّ أَنْوَاعِهَا الَّتِي       | 25 |          |
| توحید       28       فَقِرًا بِأَنَّ الله أَكْمَلُ سَيِّدِ         الربوبية       4 فَوَ الْمَالِكُ الرَّزَاقُ فَاسْأَلُهُ وَاحْتَدِ 29         الربوبية       4 فَوَ الْمَالِكُ الرَّزَاقُ فَاسْأَلُهُ وَاحْتَدِ 29         الربوبية       30         الربوبية       الله عَيْرِ دَا مِنْ كُلِّ أَفْعَالِهِ الَّتِي الْمُفَيِّدِ كَلِّ أَفْعَالِهِ الَّتِي عَيْرِ عَيْرٍ كَيْفٍ وَصِفَاتِهِ         توحید       31         الأسماء       32         الأسماء       33         والصفات       34         والصفات       34         والصفات       34         والم التَّرَمُّدِ عَلَيْهِ اللهِ حَقَّ كَمَا أَتَى       35         الله مَعَانِيهَا فَحَقٌ حَقِيقَةً       35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فَجَانِبْهُ وَاحْذَرْ أَنْ تَجِيءَ بِمَوْئِدِ        | وَفِي صَرْفِهَا 25 أَوْ بَعْضِهَا الشِّرْكُ قَدْ أَتَى | 26 |          |
| الربوبية عَيْرِ ذَا مِنْ كُلِّ أَفْعَالِهِ الَّتِي الْمُمِيتُ مُدَبِّرٌ هُوَ الْمَالِكُ الرَّزَاقُ فَاسْأَلُهُ وَاجْتَدِ 29 هُوَ الْمَالِكُ الرَّزَاقُ فَاسْأَلُهُ وَاجْتَدِ 30 إِلَى غَيْرِ ذَا مِنْ كُلِّ أَفْعَالِهِ الَّتِي الْمُفَنِّدِ وَصِفَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَصِفَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعٍ مُمَجَّدِ عَلَى عَرْشِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعٍ مُمَجَّدِ اللهِ عَقْ بِذَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعٍ مُمَجَّدِ اللهِ عَقْ بِذَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعٍ مُمَجَّدِ اللهِ عَقْ وَبَائِنٌ عَيْرِ كَيْفٍ وَبَائِنٌ عَنْ الْخُلْقِ حَقًّا قَوْلُ كُلِّ مُوحِّدِ عَلَى عَرْشِهِ مِنْ آيٍ وَمِنْ قَوْلِ أَحْمَدِ والصفات واللهِ حَقَّ حَقِيقَةً وَيُسَتْ جَازًا قَوْلُ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 33 عَرْشِهُ عَيْرِ كَيْفٍ وَبَائِنٌ عَيْرِ كَيْفٍ وَبَائِنٌ عَنْ اللهِ حَقَّ عَقِيقَةً وَلَى اللهُ عَقْ عَرْشِهِ مِنْ آيٍ وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 34 عَرْشِهُ عَيْرِ عَيْفَةً عَقِيقَةً وَلَى اللهُ التَّرَمُّدِ 35 عَلَيْ اللهُ عَقْ عَرْشِهُ عَنْ اللهُ عَقْ عَرْشِهِ مِنْ آيٍ وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 35 عَلَى اللهُ عَقْ عَرْشِهُ عَلَى اللهُ عَقْلُ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 35 عَلَيْهِ الْمُعَلِي عَلَيْهِ الْمُعَلِي عَلَيْهُ اللهُ عَقْلُ عَقِيقَةً عَرْدُ عَيْمِ عَيْلِ التَّرَاقُ وَلَى أَهْلِ التَّرَاقُولُ أَهْلِ التَّرَاقُ وَلُ أَهْلِ التَّرَاقُولُ أَهْلِ التَّرَاقُ وَلُ أَهْلِ التَّرَاقُ وَلَ أَهْلِ التَّرَاقِ عَيْمَ اللهُ اللهُ اللَّذَاقِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ ال           | عَلَى عَهْدِ نُوحِ وَالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ            | وَهَذَا الَّذِي فِيهِ الْخُصُومَةُ قَدْ جَرَتْ         | 27 |          |
| توحيد توحيد الله عَيْرِ ذَا مِنْ كُلِّ أَفْعَالِهِ الَّتِي الْمُفَنِّدِ مَا كُلُّ مُلْحِدِ 30 الْمُفَنِّدِ 27 توحيد 31 وَوَحِّدْهُ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ 32 فَتَشْهَدُ أَنَّ الله حَقُّ بِذَاتِهِ 32 فَتَشْهَدُ أَنَّ الله حَقُّ بِذَاتِهِ 33 عَرْشِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ مُمَجَّدِ 33 وَالصَفَات اللهِ حَقُّ كَمَا أَتَى 34 وَلَيْسَتْ جَازًا قَوْلُ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 35 وَلِيْسَتْ جَازًا قَوْلُ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 35 وَلَيْسَتْ جَازًا قَوْلُ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 36 وَلَا أَمْلُ التَّرَمُّدِ 36 وَلَا أَوْلُ اللهُ وَلَوْلُ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 36 وَلَا أَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل           | مُقِرًّا بِأَنَّ اللهَ أَكْمَلُ سَيِّدِ              | فَوَحِّدْهُ فِي أَفْعَالِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ             | 28 | توحيد    |
| توحيد 31 وَوَحِّدُهُ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ 32 النَّمَاءِ وَوَحِّدُهُ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ 32 النَّسَاء 32 فَتَشْهَدُ أَنَّ اللهَ حَقُّ بِذَاتِهِ 32 فَتَشْهَدُ أَنَّ اللهَ حَقُّ بِذَاتِهِ 33 عَنِ الْخَلْقِ حَقًّا قَوْلُ كُلِّ مُوحِّدِ 33 وَالصَفَات عَلَيْهِ اسْتَوَى مِنْ غَيْرِ كَيْفٍ وَبَائِنٌ 34 وَالصَفَات عَنِ الْخَلْقِ حَقًّا قَوْلُ كُلِّ مُوحِّدِ 34 وَالصَفَات اللهِ حَقُّ كَمَا أَتَى 34 وَلَيْسَتْ جَازًا قَوْلُ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 35 وَلَيْسَتْ جَازًا قَوْلُ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 35 عَلَيْهِ الْتَوَمُّدِ 35 وَلَيْسَتْ جَازًا قَوْلُ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 35 وَلِيْسَتْ جَازًا قَوْلُ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 35 عَلِيْهَا فَحَقِّ حَقِيقَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | هُوَ الْمَالِكُ الرَّزَّاقُ فَاسْأَلْهُ وَاجْتَدِ 26 | هُوَ الْحُالِقُ الْمُحْيِي الْمُمِيثُ مُدَبِّرٌ        | 29 | الربوبية |
| الأسماء 32 فَتَشْهَدُ أَنَّ اللهَ حَقُّ بِذَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعٍ مُمَّحَدِ 32 والطبقات 33 عَلَيْهِ اسْتَوَى مِنْ غَيْرِ كَيْفٍ وَبَائِنٌ عَنِ الْخُلْقِ حَقًّا قَوْلُ كُلِّ مُوحِّدِ 33 والطبقات عَلَيْهِ اسْتَوَى مِنْ غَيْرِ كَيْفٍ وَبَائِنٌ عَنِ اللهِ حَقُّ كَمَا أَتَى عَنِ النَّصُّ مِنْ آيٍ وَمِنْ قَوْلِ أَحْمَدِ 34 وَأَنَّ صِفَاتِ اللهِ حَقُّ كَمَا أَتَى وَلِيْسَتْ جَازًا قَوْلُ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 35 يَكُلِّ مَعَانِيهَا فَحَقٌ حَقِيقَةً وَلَيْسَتْ جَازًا قَوْلُ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 35 عَلِيهَا فَحَقٌ حَقِيقَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أَقَرَّ وَلَمْ يَجْحَدْ بِهَاكُلُّ مُلْحِدِ          | إِلَى غَيْرِ ذَا مِنْ كُلِّ أَفْعَالِهِ الَّتِي        | 30 |          |
| والصفات عَلَيْهِ اسْتَوَى مِنْ غَيْرِ كَيْفٍ وَبَائِنٌ عَنِ الْخَلْقِ حَقَّا قَوْلُ كُلِّ مُوحِّدِ عَلَى النَّصُّ مِنْ آيٍ وَمِنْ قَوْلِ أَحْمَدِ عَلَى النَّصُّ مِنَ آيُ مَعَانِيهَا فَحَقُّ حَقِيقَةً وَلَيْسَتُ جَازًا قَوْلَ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 28 عَلَيْهَا فَحَقُّ حَقِيقَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وَلا تَتَأَوَّهُا كَرَأْيِ الْمُفَنِّدِ 27           | وَوَحِّدْهُ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ                | 31 | توحيد    |
| عَمَا النَّصُّ مِنْ آيٍ وَمِنْ قَوْلِ أَحْمَدِ عَقَّ كَمَا أَتَى فَاتِ اللهِ حَقُّ كَمَا أَتَى وَلِيَّا النَّصُّ مِنْ آيٍ وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 28 فَحَقُّ حَقِيقَةً وَلَيْسَتْ بَحَازًا قَوْلَ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 35 عَلِيهَا فَحَقُّ حَقِيقَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عَلَى عَرْشِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ مُمَجَّدِ          | فَتَشْهَدُ أَنَّ اللهَ حَقُّ بِذَاتِهِ                 | 32 | الأسماء  |
| وَلَيْسَتْ جَازًا قَوْلً أَهْلِ التَّرَمُّدِ 28 وَلَيْسَتْ جَازًا قَوْلً أَهْلِ التَّرَمُّدِ 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عَنِ الْخَلْقِ حَقًّا قَوْلُ كُلِّ مُوَحِّدِ         | عَلَيْهِ اسْتَوَى مِنْ غَيْرِ كَيْفٍ وَبَائِنٌ         | 33 | والصفات  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كِمَا النَّصُّ مِنْ آيٍ وَمِنْ قَوْلِ أَحْمَدِ       | وَأَنَّ صِفَاتِ اللهِ حَقُّ كَمَا أَتَى                | 34 |          |
| مَعْ فَلَيْسَ كَمِثْلِ اللهِ شَيْءٌ وَلا لَهُ مَعْدِي عَلَيْسَ كَمِثْلِ اللهِ شَيْءٌ وَلا لَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وَلَيْسَتْ مَجَازًا قَوْلَ أَهْلِ التَّرَمُّدِ 28    | بِكُلِّ مَعَانِيهَا فَحَقُّ حَقِيقَةً                  | 35 |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سَمِيُّ وَقُلْ لا كُفْوَ للهِ تَهْتَدِي              | فَلَيْسَ كَمِثْلِ اللهِ شَيْءٌ وَلا لَهُ               | 36 |          |
| فصل 37 وَذَا كُلُّهُ مَعْنَى شَهَادِةِ أَنَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | إِلَهُ الْوَرَى حَقًّا بَغَيْرِ تَرَدُّدِ            | وَذَا كُلُّهُ مَعْنَى شَهَادِةِ أَنَّهُ                | 37 | فصل      |
| 38 فَحَقِّقْ لَهَا لَفْظًا وَمَعْنَى فَإِنَّهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لَنِعْمَ الرَّجَا يَومَ اللَّقَا لِلْمُوَحِّدِ       | فَحَقِّقْ لَهَا لَفْظًا وَمَعْنَى فَإِنَّهَا           | 38 |          |
| هِيَ الْعُرْوَةُ الْوُتْقَى فَكُنْ مُتَمَسِّكً ﴿ وَهُ الْمُحَمِّدِ عَلَى الْمُحَمِّدِ الْمُحَمِّدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كِمَا مُسْتَقِيمًا فِي الطَّرِيقِ الْمُحَمِّدِ       | هِيَ الْعُرْوَةُ الْوُتْقَى فَكُنْ مُتَمَسِّكً         | 39 |          |
| 40 فَكُنْ وَاحِدًا فِي وَاحِدٍ وَلِوَاحِدٍ <sup>29</sup> تَعَالَى وَلا تُشْرِكْ بِهِ أَوْ تُنَدِّدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تَعَالَى وَلا تُشْرِكْ بِهِ أَوْ تُنَدِّدِ           | فَكُنْ وَاحِدًا فِي وَاحِدٍ وَلِوَاحِدٍ                | 40 |          |
| الشروط 41 وَمَنْ لَمْ يُقَيِّدُهَا بِكُلِّ شُرُوطِهَا كَمَا قَالَهُ الأَعْلامُ مِنْ كُلِّ مُهْتَدِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كَمَا قَالَهُ الأَعْلامُ مِنْ كُلِّ مُهْتَدِي        | وَمَنْ لَمْ يُقَيِّدُهَا بِكُلِّ شُرُوطِهَا            | 41 | الشروط   |
| طعن عَلَى نَهْجِ الشَّرِيعَةِ سَالِكًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وَلَكِنْ عَلَى آرَاءِ كُلِّ مُلَدِّدِ                | فَلَيْسَ عَلَى نَهْجِ الشَّرِيعَةِ سَالِكًا            | 42 |          |
| مِنَ الْجَهْلِ إِنَّ الْجُهْلَ لَيْسَ بِمُسْعِدِ فَي الْجَهْلِ إِنَّ الْجُهْلَ لَيْسَ بِمُسْعِدِ فَي الْجَهْلِ إِنَّ الْجُهْلَ لَيْسَ بِمُسْعِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مِنَ الْجُهْلِ إِنَّ الْجُهْلَ لَيْسَ بِمُسْعِدِ     | فَأَوَّهُمَا الْعِلْمُ المِنَافِي 31 لِضِدِّهِ         | 43 |          |

<sup>25</sup>صرفها: أداؤها لغير الله.

<sup>26</sup> اجتد: اطلب العطية منه.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>بعد هذا البيت سقط أربعة أبيات من نسخة وليد.

بحد العَمَى <sup>28</sup>يقصد العَمَى <sup>28</sup>يقصد العَمَى <sup>29</sup>لعل المعنى فكن واحداً: أي تميزاً في عبادة واحدة ومن أجل واحد وهو الله سبحانه.

سى المحتى المنطق المالية المخاصم اللجوج. ما يا المخاصم اللجوج. ما يا والمنافي.

| 22                                                            |                                                      |    |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|--|
| عِكَدُلُوهِمَا يَوْمًا فَبِالْجُهْلِ مُرْتَدِي                | فَلُوْ كَانَ ذَا عِلْمٍ كَثِيرًا وَجَاهِلاً          | 44 |  |
| هُوَ الرَّدُّ فَافْهَمْ ذَلِكَ الْقَيْدَ تَرْشُدِ             | وَمِنْ شَرْطِهَا وَهْوَ الْقَبُولُ 33 وَضِدُّهُ      | 45 |  |
| وَرَدُّوهُ لَمَّا أَنْ عَنَوا فِي التَّمَرُّدِ                | كَحَالِ قُرَيْشٍ حِينَ لَمْ يَقْبَلُوا الْمُذَى      | 46 |  |
| تَدُلُّ عَلَى تَوْحِيدِهِ وَالتَّفَرُّدِ                      | وَقَدْ عَلِمُوا مِنْهَا الْمُرَادَ وَأَنَّهَا        | 47 |  |
| بِسُورَةِ صَادٍ 34 فَاعْلَمَنْ ذَاكَ تَهْتَدِي                | فَقَالُوا كَمَا قَدْ أَخْبَرَ اللهُ عَنْهُمُ         | 48 |  |
| حَلالاً وَأَغْنَامًا لِكُلِّ مُوحِّدِ                         | فَصَارَتْ بِهِ أَمْوَالْهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ           | 49 |  |
| هُوَ الشِّرْكُ بِالْمَعْبُودِ فِي كُلِّ مَقْصِدِ              | وَثَالِثُهَا الإِخْلاصُ فَاعْلَمْ وَضِدُّهُ          | 50 |  |
| بِسُورَةِ تَنْزِيلِ الْكِتَابِ الْمُمَجَّدِ 37                | كَمَا أَمَرَ اللهُ الْكَرِيمُ نَبِيَّهُ              | 51 |  |
| مُحِبًّا لِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ الْهَارِي                | وَرَابِعُهَا شَرْطُ الْمَحَبَّةِ فَلْتَكُنْ          | 52 |  |
| كَذَا النَّفْيُ لِلشِّرْكِ الْمُفَنِّدِ وَالدَّدِ             | وَإِخْلاصُ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كُلِّهَا           | 53 |  |
| مَحَبَّتُهُ لِلدِّينِ شَرْطٌ فَقَيِّدِ                        | وَمَنْ كَانَ ذَا خُبِّ لِمَوْلاهُ إِنَّمَا           | 54 |  |
| يَتِمُّ بِحُبِّ الدِّينِ دِينِ مُحَمَّدِ                      | وَمَنْ لَا فَلا وَالْحُبُّ للهِ إِنَّمَا             | 55 |  |
| وَوَالِ الَّذِي وَالاهُ مِنْ كُلِّ مُهْتَدِي                  | فَعَادِ الَّذِي عَادَى لِدِينِ مُحَمَّدٍ             | 56 |  |
| إِلَى اللهِ وَالتَّقْوَى وأَكْمَلَ مُرْشِدِ                   | وَأَحْبِبْ رَسُولَ اللهِ أَكْمَلَ مَنْ دَعَا         | 57 |  |
| جَمِيعِ الْوَرَى وَالْمَالِ مِنْ كُلِّ أَتْلَدِ <sup>39</sup> | أَحَبَّ مِنَ الأَوْلادِ وَالنَّفْسِ بَلْ وَمِنْ      | 58 |  |
| بِآبَائِنَا وَالْأُمَّهَاتِ فَنَفْتَدِي                       | وَطَارِفِهِ 40 وَالْوَالِدَيْنِ كِلَيْهِمَا 41       | 59 |  |
| وَأَبْغِضْ لِبُغْضِ اللهِ أَهْلَ التَّمَرُّدِ                 | وَأَحْبِبْ لِحُبِّ اللهِ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا        | 60 |  |
| كَذَاكَ الْبَرَا 42 مِنْ كُلِّ غَاوٍ وَمُعْتَدِي              | وَمَا الدِّينُ إِلاَّ الْحُبُّ وَالْبُغْضُ وَالْوَلا | 61 |  |
| هُوَ التَّرْكُ لِلْمَأْمُورِ أَوْ فِعْلُ مُفْسِدِ             | وَخَامِسُهَا فَالإِنْقِيَادُ وَضِدُّهُ               | 62 |  |
| وَتَعْمَلُ بِالْمَفْرُوضِ حَتْمًا وَتَقْتَدِي                 | فَتَنْقَادُ حَقًّا لِلْحُقُوقِ جَمِيعِهَ             | 63 |  |

<sup>32</sup>في (أ,ب): وجاهل.

<sup>33</sup> في (أُ,ب) : وثانيها وهو القبول . والتصحيح من نسخة وليد.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> الآيات التي أشار اليها هو قوله تعالى: (وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْأَلِهَةَ إِلَهًا وَاحْدًا إِنَّ هَذَا أِشَيْءٌ عُجَابٌ (5) وَانْطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى اَلْهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مُبَرَدُ (6) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْمَلَّةِ الْمَلَّاقِ الْمَلَّذِي اللَّهُمُ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى اَلْهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مُرَدُ (6) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمَلَّةِ الْأَخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتَإِلِقٌ (7) أَعُنْزِلَ عَلَيْهِ الذَّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكًا مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ) [سورة ص/8.] .

<sup>35</sup> في (أ,ب) دماؤهم وأمو الهم.

<sup>36</sup>في نسخة وليد: هو الشرك بالمعبود من كل ملحد.

<sup>37</sup> سورة تنزيل الكتاب هي سورة الزُمر, والآية التي يشير إليها هي قوله تعالى : ( إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ) [سورة الزمر/2] .

<sup>38</sup> الدَّد: اللهو واللعب.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>أتلد: القديم.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>في (ب) : والدين كليهما .

<sup>141</sup> الطارف: خلاف التالد, أي الحديث المستفاد من مال ونحوه.

<sup>42</sup> البرا: البراء وهو في الإُصطلاح ضد الموالاة للإخوة في الإيمان.

| وَمُسْتَسْلِمًا للهِ بِالْقَلْبِ تَرْشُدِ        | وَتَتْرُكُ مَا قَدْ حَرَّمَ اللهُ طَائِعَ                   | 64 |         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|---------|
| وَلَمْ يَكُ طَوْعًا بِالْجُوَارِحِ يَنْقَدِ      | فَمَنْ لَمْ يَكُنْ للهِ بِالْقُلْبِ مُسْلِمًا               | 65 |         |
| وَإِنْ خَالَ رُشْدًا مَا أَتَى مِنْ تَعَبُّدِ    | فَلَيْسَ عَلَى نَهْجِ الشَّرِيعَةِ سَالِكًا                 | 66 |         |
| هُوَ الشَّكُّ فِي الدِّينِ الْقَوِيمِ مُحَمَّدِي | وَسَادِسُهَا وَهُوَ الْيَقِينُ وَضِدُّهُ                    | 67 |         |
| وَيَعْلَمَ أَنْ قَدْ جَاءَ يَومًا بِمَوْئِدِ     | وَمَنْ شَكَّ فَلْيَنْكِي <sup>43</sup> عَلَى رَفْضِ دِينِهِ | 68 |         |
| فَلا بُدَّ فِيهَا بِالْيَقِينِ الْمُؤَيِّدِ      | وَيَعْلَمَ أَنَّ الشَّكَّ يَنْفِي يَقِينَهَا                | 69 |         |
| عَنِ السَّيِّدِ الْمَعْصُومِ أَكْمَلِ مُرْشِدِ   | هِمَا قَلْبُهُ مُسْتَيْقِنًا جَاءَ ذِكْرُهُ                 | 70 |         |
| إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَيْقِنًا ذَا بَحُرُّدِ    | وَلا تَنْفَعُ الْمَرْءَ الشَّهَادَةُ فَاعْلَمَنْ            | 71 |         |
| مِنَ الْكَذِبِ الدَّاعِي إِلَى كُلِّ مُفْسِدِ    | وَسَابِعُهَا الصِّدْقُ الْمُنَافِي لِضِدِّهِ                | 72 |         |
| لَهَا عَامِلاً بِالْمُقْتَضَى فَهْوَ مُهْتَدِي   | وَعَارِفُ مَعْنَاهَا إِذَا كَانَ قَابِلاً                   | 73 |         |
| وَعَنْ وَاحِبَاتِ الدِّينِ لَمْ يَتَبَلَّدِ      | وَطَابَقَ فِيهَا قَلْبُهُ لِلَسَانِهِ                       | 74 |         |
| بِقَائِلِهَا يَوْمًا فَلَيْسَ عَلَى الْهَدِي     | وَمَنْ لَمْ تَقُمْ هَذِي الشُّرُوطُ جَمِيعُهُا              | 75 |         |
| حَقِيقَتُهُ الإسْلامُ فَاعْلَمْهُ تَرْشُدِ       | إِذَا تُمَّ هَذَا كُو اسْتَقَرَّ فَإِنَّا                   | 76 | النواقض |
| فَمَنْ جَاءَ مِنْهَا نَاقِضًا فَلْيُحَدِّدِ      | وَإِنَّ لَهُ فَاحْذَرْ هُدِيتَ نَوَاقِضًا                   | 78 |         |
| وَزَاغَ 46 عَنِ السَّمْحَاءِ فَلْيَتَشَهَّدِ 47  | فَقَدْ نَقَضَ الإِسْلامَ وَارْتَدَّ وَاعْتَدَى              | 79 |         |
| كَذَبْحٍ لِغَيْرِ الْوَاحِدِ الْمُتَفَرِّدِ      | فَمِنْ ذَاكَ شِرْكٌ فِي الْعِبَادَةِ نَاقِضٌ 48             | 80 |         |
| وَلِلْحِنِّ فِعْلَ الْمُشْرِكِ الْمُتَمَرِّدِ    | كَمَنَ كَانَ يَغْدُو لِلْقِبَابِ بِذَبْحِهِ                 | 81 |         |
| وَسَائِطَ يَدْعُوهُمْ فَلَيْسَ بِمُهْتَدِي       | وَجِاعِلِ بَيْنَ اللهِ بَغْيًا وَبَيْنَهُ                   | 82 |         |
| إِلَى اللهِ وَالزُّلْفَى لَدَيْهِ وَيَجْتَدِي    | وَيَطْلُبُ مِنْهُمْ بِالْخُضُوعِ شَفَاعَةً                  | 83 |         |
| وَمَنْ كَانَ فِي تَكْفِيرِهِ ذَا تَرَدُّدِ       | وَثَالِثُهَا مَنْ لَمْ يُكَفِّرْ لِكَافِرٍ                  | 84 |         |
| وَذَا كُلُّهُ كُفْرٌ بِإِجْمَاعِ مَنْ هُدِي      | وَصَحَّحَ عَمْدًا مَذْهَبَ الْكُفْرِ وَالرَّدَى             | 85 |         |

43 الصواب فليبك : وأثبت الياء ضرورة.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>في نسخة وليد : باليقين المؤكد. <sup>45</sup>في نسخة وليد : إذا صح هذا.

في تشكه و تيد . إذا صنح ها <sup>46</sup>زاغ : مال عن القصد .

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>يبدأ الشاعر بنظم نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأولها كما ورد في هذا البيت : الشرك في عيادة الله قال الله تعالى : ( إِنَّ الله لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمِنْ يَشَاءُ ) [سورة النساء/116,48] وقوله ( مَنْ يُشْرِكُ بِالله فَقَدْ حَرَمَ الله تعالى عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَأُواهُ النَّارُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ) [سورة المائدة/72] ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر (مجموعة التوحيد ص 27) .

 $<sup>^{49}</sup>$ الثاني : من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعاً (مجموعة التوحيد ص 27) .  $^{50}$ الثالث : من لم يكفّر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر (مجموعة التوحيد ص 27) .

| سِوَى الْمُصْطَفَى الْهَادِي وَأَكْمَلِ مُرْشِدِ             | وَرَابِعُهَا فَالإِعْتِقَادُ بِأَنَّ مَا                | 86  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|
| وَأَكْمَلُ مِنْ هَدْيِ النَّبِيِّ مُحَمَّدِ                  | لأَحْسَنُ حُكْمًا فِي الأُمُورِ جَمِيعِهَا              | 87  |
| عَلَى هَدْيِهِمْ مِنْ كُلِّ بَاغٍ وَمُعْتَدِي                | كَحَالَةِ كَعْبٍ وَابْنِ أَخْطَبَ 52 وَالَّذِي          | 88  |
| أَتُمُّ وَأُوْفَى مِنْ هَدِي خَيْرٍ مُرْشِدِ                 | كَمَنْ وَضَعُوا الْقَانُونَ زَعْمًا بِأَنَّهُ           | 89  |
| وَبِالْمَالِ فِي الْقَانُونِ زَجْرٌ لِمُفْسِدِ               | فَفِي الشَّرْعِ قَتْلُ بِالْحُدُودِ وَغَيْرِهَا         | 90  |
| نَحَاةٌ مِنَ الْقَتْلِ الْمُزَبَّرِ <sup>54</sup> لا الْحَدِ | وَبِالْحُبْسِ فِي قَانُونِهِمْ وَافْتِرَائِهِمْ         | 91  |
| لَقَدْ عَزَلَتْ حُكْمَ الْكِتَابِ الْمُمَجَّدِ               | فَتَبًّا لَهَاتِيكَ الْعُقُولِ وَمَا رَأَتْ             | 92  |
| وَأَصْحَابِهِ مِنْ كُلِّ هَادٍ وَمُهْتَدِي                   | وَقَدْ فَسَخَتْ حُكْمَ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ             | 93  |
| لِشَيْءٍ أَتَى مِنْ هَدْيِ أَكْمَلِ سَيِّدِ                  | وَخَامِسُهَا يَا صَاحِ مَنْ كَانَ مُبْغِضًا             | 94  |
| بِمَا هُوَ ذَا بُغْضٌ لَهُ فَلْيُجَدِّدِ                     | فَقَدْ صَارَ مُرْتَدًّا وَإِنْ كَانَ عَامِلاً           | 95  |
| وَقَدْ جَاءَ نَصُّ ذِكْرُهُ فِي مُحَمَّدِ                    | وَذَلِكَ بِالإِجْمَاعِ مِنْ كُلِّ مُهْتَدٍ              | 96  |
| وَلُوْ بِعِقَابِ الْوَاحِدِ الْمُتَفَرِّدِ                   | وَسَادِشُهَا مَنْ كَانَ بِالدِّينِ هَازِئًا             | 97  |
| عَلَى حَذَرٍ مِنْ ذَلِكَ الْقِيلِ تَرْشُدِ                   | وَحُسْنِ ثَوَابِ اللهِ لِلْعَبْدِ فَلْتَكُنْ            | 98  |
| فَرَاجِعْهُ فِيهَا عِنْدَ ذِكْرِ التَّهَدُّدِ                | وَقَدْ جَاءَ نَصُّ فِي بَرَاءَةَ ذِكْرُهُ               | 99  |
| كَذَلِكَ رَاضٍ فِعْلَهُ لَمْ يُفَنِّدِ                       | وَسَابِعُهَا مَنْ كَانَ لِلسِّحْرِ فَاعِلاً             | 100 |
| بِتَكْفِيرِهِ فَاطْلُبْهُ مِنْ ذَاكَ تَهْتَدِي               | وَفِي سُورَةِ الزَّهْرَاءِ نَصُّ مُصَرِّخٌ              | 102 |
| أَخِي حُكْمَ هَذَا الْمُعْتَدِي الْمُتَمَرِّدِ               | وَمِنْهُ لَعَمْرِي الصَّرْفُ وَالْعَطْفُ 61 فَاعْلَمَنْ | 103 |
| يُعَانُ بِهَا الْكُفَّارُ مِنْ كُلِّ مُلْحِدِ                | وَتَامِنُهَا وَهْيَ الْمُظَاهَرَةُ 62 الَّتِي           | 104 |

\_\_

ألرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي أكمل من هديه, أو أن حكم غيره أحسن من حكمه, كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. (مجموعة التوحيد  $\sim$  27)

كعب بن الأشرف (... - 3 هـ) : شاعر جاهلي , كانت أمه من بني النضير فدان باليهودية , وأكثر من هجو النبي وأصحابه , وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم وأمر النبي بقتله فقتلوه , عن الأعلام 79/6 - 08 ط 2 وحُيِيّ بن أخطب (... - 08 هـ) جاهلي من بني النضير من الأشداء المعتاة , أدرك الإسلام و آذى المسلمين , فأسروه يوم قريظة ثم قتلوه عن الأعلام 08/6 ط 08/6 .

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>وفي نسخة وليد : غاو ومعتدي وبعد هذا خمسة أبيات لا توجد في نسخة وليد. <sup>54</sup>في (ب) المزير : وفي (۱) : غير واضحة , وزبره بالحجارة : رماه بها والمزبّر : المكتوب في مصادر الشريعة.

 $<sup>^{55}</sup>$ الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول  $^{6}$  ولو عمل به فقد كفر (مجموعة التوحيد ص 27) .

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>قال سبحانه في سورة محمد : (وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَا لَهُمْ وَأَضَلَ أَغَمَالَهُمْ (8) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ) [سورة محمد/8, 9].

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>في (ب) : يعاقب . قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن : " من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى (قُلُ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْنَهُ فِرُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَاتِكُمْ) [سورة التوبة/65 , 66] (مجموعة التوحيد). <sup>58</sup> النص الذي في براءة هو الأيات المذكورة أنفاً .

و السابع: السحر , ومنه الصرف والعطف , فمن فعله أو رضي به كفر , والدليل قوله تعالى :(وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا اللهِ عَلْمُ الصرف والعطف , فمن فعله أو رضي به كفر , والدليل قوله تعالى :(وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا لَنَحْنُ فِتْنَةً فَلَا تَكُفُرُ ) [سورة البقرة/102] (مجموعة التوحيد ص 27).

<sup>60</sup>في (ب) مصرحي النص الوارد في سورة الزهراء هو الآية 102 من سورة البقرة المذكورة آنفاً.

| , ,                                                        | ,                                                                |     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|
| عِيَاذًا بِكَ اللَّهُمَّ مِنْ كُلِّ مُفْسِدِ               | عَلَى الْمُسْلِمِينَ الطَّائِعِينَ لِرَبِّهِمْ                   |     |
| وَمِنْهُ بِلا شَكِّ بِهِ أَوْ تَرَدُّدِ                    | وَمَنْ يَتَوَلَّى 6 <sup>3</sup> كَافِرًا فَهْوَ مِثْلُهُ        | 106 |
| وَجَاءَ عَنِ الْهَادِي النَّبِيِّ مُحَمَّدِ                | كَمَا قَالَهُ الرَّحْمَنُ جَلَّ جَلالُهُ                         | 107 |
| وصاحِبُهُ لا شَكَّ بِالْكُفْرِ مُرْتَدِي                   | وَتَاسِعُهَا وَهُوَ اعْتِقَادٌ مُضَلِّلٌ                         | 108 |
| عَلَيْهِ اتِّبَاعُ الْمُصْطَفَى خَيْرٍ مُرْشِدِ            | كَمُعْتَقِدٍ أَنْ لَيْسَ حَقًا وَوَاجِبَا                        | 109 |
| يَسَعْهُ الْخُرُوجُ عَنْ شَرِيعَةِ أَحْمَدِ                | فَمَنْ يَعْتَقِدْ هَذَا الضَّالالَ وَأَنَّهُ                     | 110 |
| كَصَاحِبِ مُوسَى حَيْثُ لَمْ يَتَقَيَّدِ                   | كَمَا كَانَ هَذَا فِي شَرِيعَةِ مَنْ خَلا                        | 111 |
| وَمُوسَى كَلِيمُ اللهِ فَافْهَمْ لِمْقَصِدِ                | هُوَ الْخَضِرُ الْمَحْصُوصُ فِي الْكَهْفِ ذِكْرُهُ <sup>65</sup> | 112 |
| مَشَايِخُ أَهْلِ الإِتِّحَادِ الْمُفَنَّدِ                 | وَهَذَا اعْتِقَادٌ لِلْمَلاحِدَةِ الأَلَى                        | 113 |
| يُسَمَّى ابْنَ رُشْدٍ أَخْفِيدِ <sup>67</sup> الْمُلَدِّدِ | كَنَحْوِ ابْنِ سِينَا وَابْنِ سَبْعِينَ وَالَّذِي                | 114 |
| الْقُصُوصِ 68 وَمَنْ ضَاهَاهُمُ فِي التَّمَرُّدِ           | وَتُوْرٍ كَبِيرٍ فِي الضَّلالَةِ صَاحِب(م)                       | 115 |
| يَرُوحُ بِهِ فِي النَّاسِ يَوْمًا وَيَغْتَدِي              | وَإِيَّاكَ أَنْ تَصْغَى لِقَوْلٍ مُفَنَّدٍ                       | 116 |
| مِنَ الْجَهْلِ بِالْكُفَّارِ أَقْوَالُ مُعْتَدِي           | أُنَاسٌ ذَوُو عِلْمٍ وَلَكِنْ دَهَاهُمُ                          | 117 |
| وَأَكْفَرُ خَلْقِ اللهِ مِنْ كُلِّ مُلْحِدِ                | يَقُولُونَ مُحْيِي الدِّينِ وَهْوَ مُمِيتُهُ                     | 118 |
| فَتَبًّا لَهُ مِنْ زَائِغٍ ذِي تَمَرُّدِ                   | وَمِنْ قِيلِهِمْ مَنْ كَانَ بِاللهِ عَارِفًا                     | 119 |
| فَمَنْ لَمْ يُعَلَّمْهُ <sup>69</sup> فَلَيْسَ بِمُهْتَدِي | وَعَاشِرُهَا الإِعْرَاضُ عَنْ دِينِ رَبِّنَا                     | 120 |
| بِهِ فَهْوَ فِي كُفْرَانِهِ ذُو تَعَمُّدِ                  | وَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ عَامِلاً               | 121 |

<sup>62</sup>في (ب) : الظاهرة . ذكر الشيخ عبدالرحمن رحمه الله : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ثم قال : والدليل قوله تعالى : (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) [سورة المائدة/51] (مجموعة التوحيد ص 28).

<sup>63</sup>أثبت حرف العلة في يتولى لضرورة الوزن . <sup>64</sup>من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر

(مجموعة التوحيد ص 28).

. 82 , 60 الخضر عليهما السلام وردت في سورة الكهف الآية  $^{60}$  . 82 .

66في نسخة وليد: الاتحاد المعتد.

<sup>67</sup>في نسخة وليد: والحفيد. وابن سبعين: عبدالحق بن إبراهيم (613 ـ669هـ) من زهاد الفلاسفة, ومن القاتلين بوحدة الوجود, وكفره كثير من الناس له مريدون وأتباع يعرفون بالسبعينية عن الأعلام 51/4 ط 2 وابن رشد محمد بن أحمد (520 ـ 595) الفيلسوف من أهل قرطبة عني بكلام أرسطو وترجمته إلى العربية وزاد عليه زيادات كثيرة, وصنف نحو خمسين كتابا, واتهمه خصومة بالزندقة والإلحاد يلقب بابن رشد الحفيد تمييزاً له عن جده. عن الأعلام 612-213 ط2 الملدد: المخاصم الشديد الخصومة.

<sup>68</sup>صاحب كتاب الفصوص (فصوص الحكم) هو محيي الدين ابن عربي المفكر الصوفي المعروف وفي نسخة وليد: وشيخ كبير. و عند طبع الديوان شح عليه بكلمة شيخ وجعله ثوراً قال أبو عبدالرحمن: إن للذبان شيوخاً, ولكل ضلالة شيخ. وبعد هذا أربعة أبيات لم ترد في نسخة وليد.

فُفي (ب) : فمن لم يتعلمه . ولا يستقيم الوزن والإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به ناقض الإسلام والدليل قوله تعالى : ( وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ) [سورة السجدة/22] و لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد إلا المكره , وكلها من أعظم ما يكون خطراً وأكثر ما يكون وقوعاً فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم (مجموعة التوحيد ص 28).

| إذَا رُمْتَ أَنْ تَنْجُوْ وَلِلْحَقِّ تَهْتَدِي               | وَلا فَرْقَ فِي هَذِي النَّوَاقِضِ كُلِّهَا             | 122 |        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|--------|
| هُنَالِكَ بِالشَّرْطِ الأَطْيَدِ الْمُؤَكَّدِ                 | سِوَى الْمُكْرَهِ الْمَضْهُودِ 70 إِنْ كَانَ قَدْ أَتَى | 123 |        |
| سِوَاهَا وَجَانِبْهَا جَمِيعًا لِتَهْتَدِي                    | وَحَاذِرْ هَدَاكَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ نَاقِضٍ            | 124 |        |
| وَسَلْ رَبَّكَ التَّثْبِيتَ أَيَّ مُوحِّدِ                    | وَكُنْ بَاذِلاً لِلْجِدِّ وَاجْحُهْدِ طَالِبَاً         | 125 | الختام |
| لَعَلَّكَ أَنْ تَنْجُوَ مِنَ النَّارِ فِي غَدِ                | وَإِيَّاهُ فَارْغَبْ فِي الْهِدَايَةِ لِلْهُدَى         | 126 |        |
| وَمَا وَحَدَتْ قُودٌ بِمَوْرٍ مُعَبَّدِ                       | وَصَلِّ إِلْهِي مَا تَأَلَّقَ بَارِقُ                   |     |        |
| نَسِيمُ الصَّبَا أَوْ شَاقَ <sup>75</sup> صَوْتُ الْمُغَرِّدِ | تَؤُمُّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَمَا سَرَى          | 128 |        |
| وَمَا انْهَلَّ صَوْبٌ 78 فِي عَوَالٍ وَوُهَّدِ                | وَمَا لاحَ نَحُمٌ فِي دُجَى اللَّيْلِ 76 طَافِحٌ        |     |        |
| وَأَكْرَمِ خَلْقِ اللهِ طُرًّا وَأَجْوَدِ                     | عَلَى السَّيِّدِ الْمَعْصُومِ أَفْضَلِ مُرْسَلٍ         | 130 |        |
| صَلاةً دَوَامًا <sup>80</sup> فِي الرَّوَاحِ وَفِي الْغَدِ    | وَآلٍ وَأَصْحَابٍ وَمَنْ كَانَ تَابِعَاً                | 131 |        |

تَمَّتْ وَللهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ<sup>81</sup>

ibnkhayr@gmail.com 1436 هـ / 2015 م

المضهود : المقهور المغلوب على أمره .  $^{70}$  الأطيد : الثابت , يعني أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان.

أي هذا وصف الدلالة على الكمال, كما تقول: محمدٌ رجل أيٌ رجل وفي (ب): إلى !.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>وُخدت : أسرعت ووسعت الخطو ُ. القود : جمع أقود الطويلُ العنق والظَّهرُ , والمراد هنا الإبل المنقادة . المور : الطريق الممهد

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>في (ب): تقوم . وتؤم بمعنى تقصد .

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>شاًقه : هاجه وجلب له الشوق.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>دجى الليل : ظلمته .

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>طِافح : مرتفع أو يمر كالذي يعدو .

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>الَّصوْب : المطر بقدر ما ينفع ولا يؤذي .

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>الوَهْد : الأرض المنخفضة .

<sup>80</sup> في (ب) : صلاة دوامِ .

أَذَّر نسخة وليد: تمنَّت وبالخير عمت وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً.